\* وَلَقَدْ وَصَّلْنَالَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَذَكُّرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُمْمِيهِ ء يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَّلِّي عَلَيْهِ رْفَالُوّاْءَ امَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ع مُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتَهِكَ يُؤْتَوَنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّنَةَ وَمِمَّارَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ۞وَإِذَاسَمِعُواْ اللُّغْوَأَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُو أَعْمَلُكُ مُعَالُكُمُ عَلَيْتُ عُرِلَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١ وَقَالُوٓا إِن نَنَّيْعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ تُرَحَّرَمًاءَ امِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثُمَرَاتُ كُلِّشَىءِ رِزْقًا مِّن لَدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۞وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيَاكَ مَسَاكِنُهُ مَ لَوْ تُسُكَنَّهُ بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلَا وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتَلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَأُومَاكُنَّامُهُلِكِي ٱلْقُرَيَ إِلَّا وَأَهْلُهَاظَلِمُونَ ١

ومآأو تيتُرمِن شَيءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَنَ وَعَدْنَاهُ وَعْدَّاحَكَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كُمَّن مَّتَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاثُوَهُوَيُؤُمِّ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مُفَيَّقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ۞قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَوُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُرْكَمَاغُويْنَا تَرَأُنَا إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ إِيَّانَايَعْبُدُونَ۞وَقِيلَٱدْعُواْشُرَكَآءَكُرُفَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْلَهُ رَوَزَاوُاْ ٱلْعَذَابُ لَوَأَنَّهُ مُكَانُواْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يُومَ إِذِفَهُ مُلَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا زُّمَا كَانَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٤٥ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُ مُرْوَمَا يُعْلِنُونَ ۞وَهُوَٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْحُمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

قُلْ أَرَّةَ يْتُعْرِإِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلَّتِلَ سَتَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاةً غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاءً أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠٥ وَمِن زَحْمَتِهِ عَلَلَكُ مُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْغُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْبُرْهَانَكُمْ وَفَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١